

كَانَتِ السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ وَتَقُولُ:

- لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ إِلاْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَهْلُها ، أَمَّا أَنَّا فَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ! أَنَا فَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ! وَتَتْلُو عَلَيْهِنَّ قَوْلَهُ (تَعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِينَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ وكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٧]

فَمَنْ تَكُونُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ (تَعَالَى)

رَسُولَهُ عَلَيْ أَنْ يَتَزَوَّجَها ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ هَذَا الزَّواجِ ؟

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَنْتَمِى الْأَسْرَةَ عَرَبِيَة عَرِيقَة ، فَهِي مَنْ بَنِي أَسَد بْنِ خُزِيْمَةَ الْمُضَرِئُ ، كُما أَنَّها بِنْتُ عَمَّة الرَّسُولِ عَلَيْ ، أُمُها «أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْد الْمُطلِب» ، وكَانَتْ فَتَاةً الرَّسُولِ عَلَيْ ، أُمُها «أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْد الْمُطلِب» ، وكَانَتْ فَتَاةً جَميلة شريفة الْحَسَب ، كَما عُرفت بِالتَقُوى والْورَعِ ، وَالبَرَعِ ، وَالورَعِ ، وَالبَرَعِ الرَّسُولِ عَلَيْ .

## التكالت الدالة الدالوقي الالكالك الدالة الدالة على

زَوَّجَهَا الرَّسُولُ ﷺ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَكَانَ هَذَا الزَّوَاجُ الْحَكْمَة ، لَكِنَّ الْعَلَاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ لَمْ يُكْتَبْ لَهَا النَّجَاحُ ، لِحَكْمَة ، لَكِنَّ الْعَلاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ لَمْ يُكْتَبْ لَهَا النَّجَاحُ ، بِسَبَبِ عَدَم التَّوافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ عَدَم التَّوافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وَكَانَ ذَلِكَ لِيَاسَ جَمِيعًا .

وَقَبْلَ أَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش وَزُواجِهَا مِن



الرَّسُولِ ﷺ ، يَجِبُ أَنْ نُلِمَّ بِالظُّرُوفِ الَّتِي تَمَّ فِيهَا الزَّوَاجُ مِنْ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ ثُمَّ الطَّلاقُ مِنْهُ بَعْدَ مُدَّةٍ وَجِيزَةٍ .

كَانَتُ أُسُرُهُ زَيْد بِنِ حَارِثَةَ أُسْرَةً عَربِيَّةً عَريقةً ، وبَينَما كَانَتُ أُمُّهُ فِي زِيَارَةً لأَهْلِهَا ومَعَهَا طِفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذْ كَانَتُ أُمُّهُ فِي زِيَارَةً لأَهْلِهَا ومَعَهَا طِفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذْ أَغَارَ بَعْضُ قُطَّاعِ الطَّرُقِ عَلَى الأُمُّ وَأَبنِهَا ، وتَمكَّنُوا مِنْ أَغَار بَعْضُ الطَّفْل ، ثُمَّ بَاعُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُوقِ الرَّقِيق .

وَظَلَّ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَخْدُمُ الرَّسُولَ ﷺ فِي حُبُّ وَتَفَان ، وَكَانَ يَحْتَرِمُهُ وَيُوقَرُهُ ، وَيَرَى أَنَّ النَّبِي ﷺ فِي حُبُّ وَتَفَان ، وَكَانَ يَحْتَرِمُهُ وَيُوقَرُهُ ، وَيَرَى أَنَّ النَّبِي ۗ ﷺ شَخْصٌ مُتَمَيِّرٌ وَمُخْتَلِفٌ عَنْ سَائِرِ الرِّجَالِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى وَمُخْتَلِفٌ عَنْ سَائِرِ الرِّجَالِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى النَّاسِ رَسُولاً ، آمَن زَيْدٌ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ ، فَكَانَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ دَخُلُوا فَى دَيْنِ اللَّه .

### لتكالدا لمالحي اللاكالوالي الماكالوكا

وَفِي أَحَد مَواسِمِ الْحَجُ ، عَلِمَ أَهْلُ زَيْد بْنِ حَدارِثَةَ ، أَنَّ ابْنَهُمْ مَا زَالَ حَيًّا ، وَأَنَّهُ عِنْدَ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَهَبُوا إلَيْه وَقَالُوا :

- يَا بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا بْنَ سَيِّدِ قَوْمِهِ ، أَنْتُمْ أَهْلُ حَرَم ، تَفُكُونَ الْعَانِي الذَّلِيلَ ، وتُطْعِمُونَ الأسير ، وقَدْ جئناكَ في ولَدنا ، فَامْنُنْ عَلَيْنا ، وأَحْسِنْ فِي فِدَائِهِ !



التكالة الدالك المتكالة الدالة الدالك المتكالة

فَقَالَ لَهُم عَلَيْ :

\_ادْعُوا زَيْدًا ، وَخَيِّرُوهُ ، فَإِنِ اخْتَارَكُمْ فَهُو لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ . . وَإِنِ اخْتَارَنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِاللَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنِ اخْتَارَنِي فِدَاءً . وَإِنِ اخْتَارَنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِاللَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنِ اخْتَارَنِي فِدَاءً . فَانْفَرِجَتْ أَسَارِيرُ الْقَوْمُ وَقَالُوا :

\_مَا أَجْمَلَ قَوْلُكَ ، لَقَدْ أَنْصَفْتَنَا وَزِيَادَة .

وَدَعَا الرَّسُولُ عَلَيْهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَخْبَرَهُ بِالأَمْرِ ، ثُمَّ تَرَكَ لَهُ حُرِيَّةَ الاَخْتِيَارِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَعُودَ مَعَ أَهْله .

وَدَمَعَتْ عَيْنَا زَيْد بْنِ حَارِثَةَ وَهُو يَرَى أَهْلَهُ لِأُولِ مَرَّةً ، وَهُو يَرَى أَهْلَهُ لِأُولِ مَرَّةً ، وَاحْتَضَنَ وَالِدَهُ وَعَمَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، لَكِنَّهُ فَاجَأَ النَّاسَ بِقَوْلِهِ :

- وَاللَّهِ ، مَا أَنَا بِالَّذِي يُفَضِّلُ عَلَيْكَ أَحَدًا يَا سَيِّدِي ، فَأَنْتَ بِمَكَانِ الأَبِ وَالْعَمُ !

و تَعَجُّبَ النَّاسُ منْ ذَلكَ ، وَقَالَ وَالدُ زَيْدِ :

- يَا زَيْدُ ، أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى أَهْلكَ وَقَوْمكَ ؟!



فَقَالَ زَيْدٌ :

\_إنًى قَدْ رَأَيْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ شَيْئًا ، وَمَا أَنَا بِالَّذِى أَفَارِقُهُ أَبَدًا ! وَفَرِحَ الرَّسُولُ عَنِي اللَّهُ الْمَوْقِفِ فَرَحًا شَدِيدًا ، فَقَدْ كَانَ يُحِبُّ بَقَاءَ زَيْدٍ مَعَهُ ، وَخَرَجَ الرَّسُولُ عَنِ إِلَى الْمَلاِ وَنَادَى بِأَعْلَى صَوْته :

\_اشْهَدُوا أَنَّ زَيْدًا ابْنِي ، يَرِثُنِي وَأَرِثُهُ ! وأصبح زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يُعْرَفُ بَيْنَ النَّاسِ بزَيْدِ بْنِ مُحمَّد ...

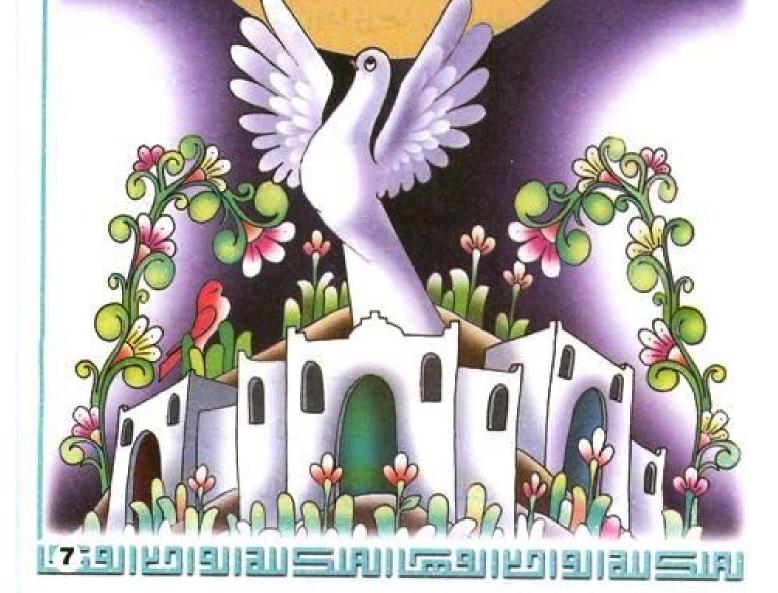

# الالك للدالوا للا الوكا الالك الدالو اللا الواط الم

كَانَ هَذَا الْمَوْقِفُ قَبْلَ بَعْثِ مُحَمَّدٍ عَلَى بِالإِسْلامِ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٍ عَلَى بِالإِسْلامِ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ لَهُ بَعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَى اللهِ اللهِ

وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَلِيُهُ أَنْ يُكَافِئَ زَيْدَ بن حَارِثَةَ وَيَرْفَعَ مَكَانَتَهُ فَخَطَبَ لَهُ ابْنَةَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش ، الْفَتَاةَ الْهَاشِمِيَّةَ الْحَسْنَاءَ .

وَذَهَبَ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلَى بَيْتِ عَمَّتِهِ وَقَالَ لِزَيْنَبَ :

- لَقَدِ اخْتَرْتُ لَكِ زَيْدًا زَوْجًا . وَكَانَتْ زَيْنَبُ غَيْرَ رَاضِيَةٍ عَنْ هَذَا الزَّوَاجِ فَقَالَتْ :

- يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا أَرْضَاهُ لِنَفْسى .

وَقَالَ أُخُوهَا عَبُّدُ اللَّه :

\_يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَتَزَوَّجُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، مِنْ سَيَّدَةِ بَنَات قُرَيْش ؟!

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلِيَّ لَزَيْنَبَ :

\_إِنِّي قَدْ رَضيتُهُ لَك .

وَشَعَرَتُ زَيْنَبُ بِالْحُزْنِ وَالأَلْمِ ، وَظَلَّتُ تُرَاجِعُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ



## الكالة الدالة الدالة

وَتَزَوَّجَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فِي آخِرِ الْأُمْرِ وَهِي الْفَتَاةُ الْهَاشِمِيَّةُ ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، الَّذِي كَانَ يَخْدُمُ الرَّسُولَ عَلَى الْمَعْنَ الْمَعْنِ لَهَ ذَا الزَّوَاجِ . وَسَارَت بَرَغْمِ مَا كَانَتْ تُعَانِيهِ مِنْ بُغْضٍ لِهَذَا الزَّوَاجِ . وَسَارَت بَرَغْمِ مَا كَانَتْ تُعَانِيهِ مِنْ بُغْضٍ لِهَذَا الزَّوَاجِ . وَسَارَت الْحَيَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي اتَّجَاهُ غَيْرِ صَحِيحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَدُ كَانَتْ زَيْنَبُ لا تُحِبُ زَيْدًا ، وَحَاوَلَ هُو أَنْ يَتَقَرَّبَ إلَيْهَا كَانَتْ وَيَعْبَ إِلَيْهَا وَلَكِنْ دُونَ جَدُوى ، فَقَدْ كَرِهَتْ عِشْرَتَهُ .

وَأَحَسُّ زَيْدٌ بِذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَى الرَّسُولِ عَلَى وَقَالَ لَهُ : - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَيْنَبَ تَغْلِظُ لِى فِى الْقُولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى فِى الْقُولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْقَولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى عَلَى الْقَولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى عَلَى الْقَولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى بَنسَبِهَا ، وَبِأَنَّهَا سَيَّدَةُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ .

وأَضَافَ زَيْدٌ قَائلاً :

- وَقَدْ عَقَدْتُ الْعَزْمَ عَلَى فِرَاقِهَا . وَنَصَحَهُ الرَّسُولُ ﷺ بِالتَّرِيَّثِ وَالصَّبْرِ ، عَسَى أَنْ تَتَغَيَّرَ الظُّرُوفُ وَقَالَ لَهُ :

- أَمْسَكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهُ !

وَالْتَزَمَ زَيْدٌ بِنَصِيحَةِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَأَرْخَى حِبَالَ الصَّبْرِ عن

آخِرِهَا ،لَكِنَّهُ عَادَ يَشْكُو إِلَى الرَّسُولِ عَنَّ اسْتِحَالَةَ الْعِشْرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَته .

وَفِي تِلْكَ الأَثْنَاءِ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى ، يُخْبِرُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ بِعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ بِعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَذَلِكَ لِحِكْمَة سَمَاوِيَّة عَالِيَة ، فَقَدْ شَاءَ اللّهُ أَنْ يُبْطِلُ عَادَةَ التَّبِنِي . وَكَمْ يُخْبِرُ بِهِ وَكَمَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ هَذَا الأَمْرَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُخْبِرُ بِهِ وَكَمَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ هَذَا الأَمْرَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُخْبِرُ بِهِ

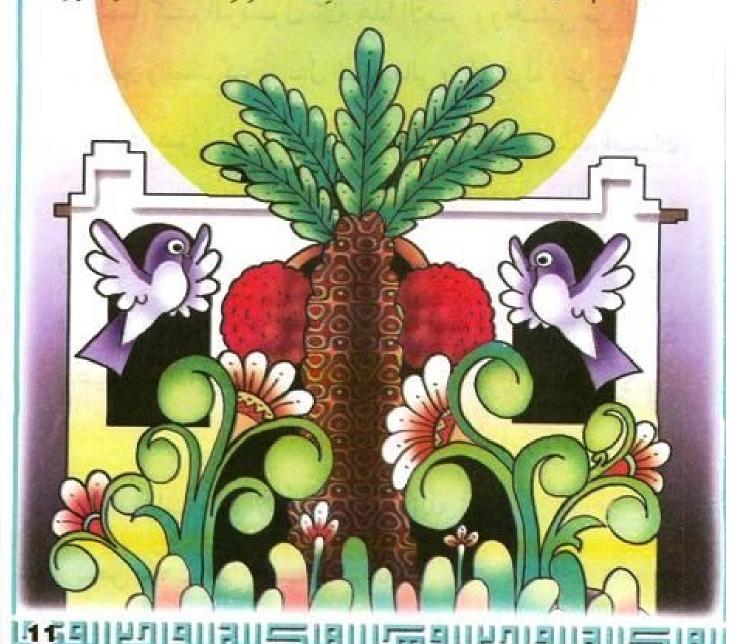

# اللك للدالة المالوها اللاك الدالة المالوها

أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، خَشْيَةَ أَنْ يِتَقَوِّلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ويَقُولَ : - كَيْفَ تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ مُطَلَّقَةَ ابْنِهِ ، وَقَدْ حَرَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَبُ مُطَلَّقَةَ ابْنِهِ ، وَقَدْ حَرَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَبُ مُطَلَّقَةَ ابْنِهِ ؟

أُو يُقُولَ الْمُنَافِقُونَ :

\_إِنَّ مُحَمِّدًا كَانَ يَتَمَنَّى الزُّواجَ منْ مُطَلَّقَته . . .

وَلَمَّا كَتَمَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ هَذَا الْأَمْرَ، وَخَشِى مِنْ أَلسِنَةِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَيْهِ قَوْلَهُ (عَزُّ وَجَلَّ):

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْسِكُ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيالِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ أَدْعِيالِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾

[سورة الأحزاب : ٣٧]

وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : - مَنْ يَذْهَبُ إِلَى زَيْنَبَ يُبَشِّرُهَا ؟

### للانكالت الواللا الوكا الانكالت التالي التال

- فَقَالَ زَيْدٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه !

فَأَرْسَلَ الرَّسُولُ عَلِي زَيْدَ بن حَارِثَةَ وَقَالَ لَهُ :

\_الْذِكُرْهَا عَلِيٌّ يَا زَيْدُ .

فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ فَقَالَ لَهَا:

\_ يَا زَيْنَبُ ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه عَلِي يَذْكُرُك .

ثُمَّ تَلا عَلَيْهَا مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) بِشَأْنِهَا ..

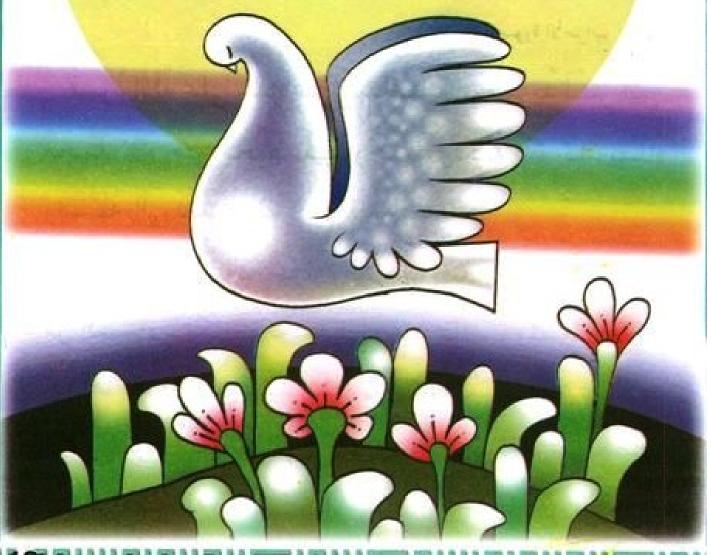

وَتَمُّ الزُّوَاجُ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّ الْمُسَلِمُونَ فِيهِ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ انْتَهَزُوا هَذِهِ الْفُرْصَةَ ، وَرَاحُوا يَطْعَنُونَ فِي الرَّسُولِ عَلِي الْمُنَافِقِينَ انْتَهَزُوا هَذِهِ الْفُرْصَةَ ، وَرَاحُوا يَطْعَنُونَ فِي الرَّسُولِ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

- كَيْفَ يَتَزَوَّجُ مُحَمَّدٌ امْرَأَةَ أَبنِهِ ؟ وأَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) قَوْلَهُ :

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

[سورة الأحزاب: ٤٠]

فَسرَدُّ اللَّهُ عَلَى مَسزَاعِمِ الْمُنَافِقِينَ ، فَسزَيدٌ لَيْسَ ابْنَ الْمُخَمَّدُ عَلَيْهُ حَتَّى تُحَرَّمَ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَتَبَنَّاهُ وَيَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسه ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ التَّبَنِي .

وَشَعَرَتْ زَيْنَبُ بِالإِعْزَازِ وَالتَّقْدِيرِ بِهَذَا الزَّوَاجِ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَكَانَتْ تَحُمَدُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ ، وتَشْعُرُ أَنَّ اللَّه عَلَى ذَلِكَ ، وتَشْعُرُ أَنَّ اللَّه كَافَأَهَا بِالزَّوَاجِ مِنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ بِسَبِّ طَاعَتِهَا لأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَبُولِهَا الزَّوَاجِ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بِرَعْم بُغْضِهَا للهُ وَرَسُولِهِ وَقَبُولِهَا الزَّوَاجِ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بِرغْم بُغْضِها للهُ وَكَرَاهيتها لله ..

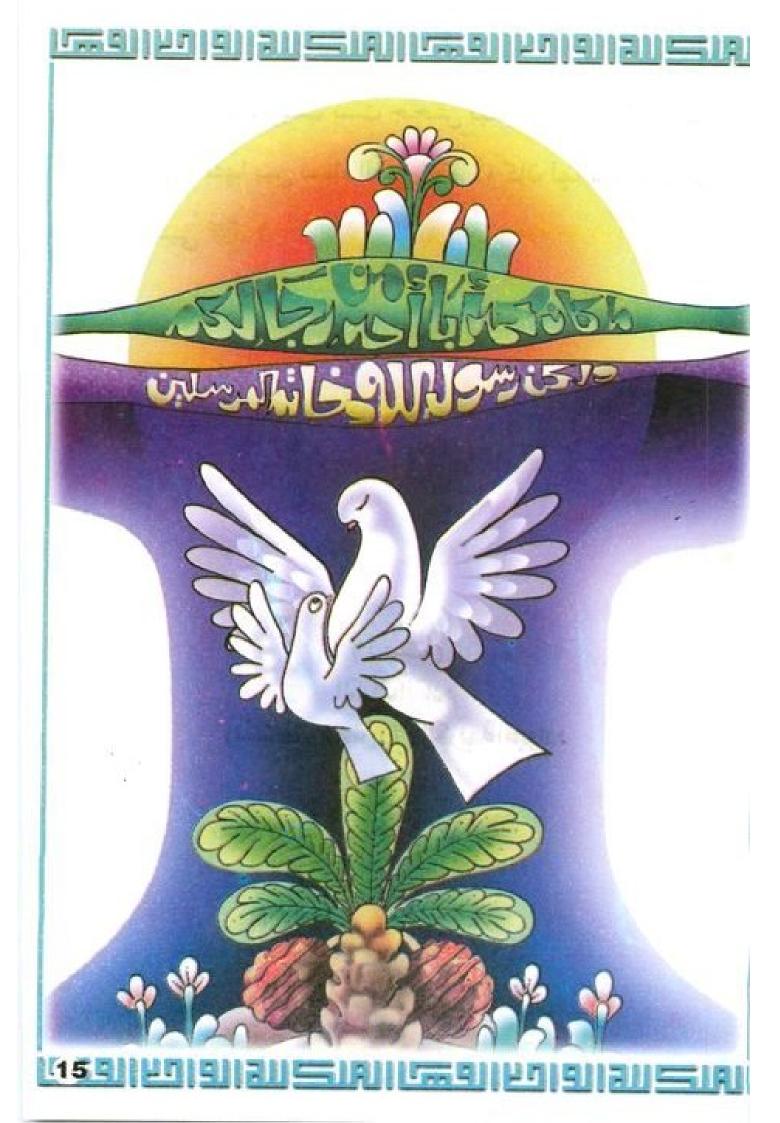

وَمَا إِنْ دَخَلَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ بَيْتَ الرَّسُولِ عَلَيْ حَتَّى تَبَوَّاتُ مَكَانَ لَهَا دَوْرٌ مُهِمٍّ فِي تَبَوَّاتُ مَكَانَ لَهَا دَوْرٌ مُهِمٍّ فِي حَيَاةِ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

(تَمَّتْ) الكتابالقادم زينببنتجحش(٢) الكريمة الجواده

> رقم الإيداع : ۲۰۰۱/۱۵۹٤۸ الترقيم الدولى : ۲۱۸ ـ ۲۲۹ ـ ۹۷۷